# ٢ - الرب

## النعفيق اللغوي

مادة كلمة (الرب): الراء والباء المضعّفة (١)، ومعناها الأسلي الاساسي: التربية، ثم تنشعب عنه معاني التصرف والتعهد والاستصلاح والانعام والتكميل، ومن ذلك كله تنشأ في الكلمة معاني العلو والرئاسة والتملك والسيادة. ودونك أمثلة لاستعال الكلمة في لفة العرب بتلك الماني المختلفة: (٢)

<sup>(</sup>١) قال ابن فارس في ( مقاييس اللغة ) ٣٨١/٣ : \_ ٣٨٢ مادة ( رب ) : « الراء والباء يدل على أصول ،فالأول : إصلاح التيء والقيام عليه ، فالرب : المالك،

و الحالق ، والصاحب ، والرب : المصلح للثي. . .

والأصل الآخر: لزوم الشيء والاقامة عليه ، وهو مناسب الأصل الأول .. ،

والأصل الثالث: ضم الشيء للشيء وهو أيضاً مناسبـلا قبله: ومتى آنهم النظر كان الباب كله قياساً واحداً ..» اه

<sup>(</sup>۲) انظر (لــان العرب ) مادة ( ربب ) ۳۸٤/۱ - ۳۸۴ ، و (القاموس المحيط ) مادة ( ربب ) . والخصص : ۲۱/۱۷ .

## (١) التربية والتنشئة والإغاء :

يقولون ( رب الولد ) أي رابه حتى أدرك ف ( الرابيب ) هو الصبي الذي تربيه و ( الربيبة ) الصبية . وكذلك تطلق الكلمتان على الطفل الذي يربى في بيت زوج أمه و (الربيبة ) أيضاً الحاضنة ويقال (الرابة ) لامرأة الأب غير الام ، فانها وإن لم تكن أم الولد ، تقوم بتربيت وتنشئته . و ( الراب ) كذلك زوج الأم . ( الموبت ) أو ( الموبى ) هو الدوا الذي يخترن ويد خر . و ( و ب يورب و رب النعمة ) ، أي نصر ممناه الاضافة والزيادة والاتمام ، فيقولون ( رب النعمة ) : أي زاد في الاحسان وأممن فيه .

## (٢) الجمع والحشد والتهيئة :

ية ولون: (فلان يرب الناس) أي يجمعهم أو يجتمع عليه الناس، ويسمون مكان جمعهم ( بالمرب ) و (التربشب ) هو الانضام والتجمع.

## (٣) التعهد والاستصلاح والرعاية والكفالة :

يقولون ( رب ضيعة ) أي تمهد ها وراقب أمرها . قال صفوان بن أمية لأبي سفيان : لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن ، أي يكفلني ويجعلني تحت رعايت وعنايته . وقال علقمة بن عبدة : وكنت امر أ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضيعت ربوب (١) أي انتهى إليك الآن أمر ربابتي وكفالتي بعد أن ربابي قبلك ربوب فلم يتعهدوني ولم يصلحوا شأني . ويقول الفرزدق:

كانوا كسالئة حمقاء إذ حقنت سلامها في أديم غير مربوب (١) أي الأديم الذي لم يليس ولم يدبغ. ويقال (فلان يرب صنعته عند فلان) أي الأديم الذي لم يليس ولم يدبغ. ويقال (فلان يرب صنعته عند فلان) أي يشتفل عنده بصناعته ويتمرن عليها ويكسب على بده المهارة فيها .

(١) العلاء والسيادة والرئاسة وتنفيذ الأمر والتصرف:

يقولون (قد رب فلان قومه): أي ساسهم و جعلهم ينقادون له. و ( رببت القوم) أي حكتهم وسدتهم، ويقول لبيد بن ربيعة: وأهلكن يوما رب كندة وابنه ورب معد بين خبت وعرعر (٣) والمراد برب كندة ههنا سيد كندة ورثيسهم. وفي هـذا المنى يقول النابغة الذبياني:

تَحْبُ إلى النعان حتى تناله فدى لك من رب تنيدي وطارفي(١)

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه : ١٣٢ والمفضليات : ١٩٤/، والسان (ربب)

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان ( سلا ) . والسلاء : السمن .

<sup>(</sup>٣) البيت في تفسير الطبري : ١١/١ ، وتفسير الطبرسي : ١ / ١١

والخصص: ١٠٤/١٧.

<sup>(</sup>٤) البيد في تنسير الطبري ١٤١/، طبع وزارة المعارف ، تحقيق محمود شاكو: (طريقي و تالدي) ، وهو كذلك في الديوان ، ٨٩، و المخصص ٧/٤ ه ، والعلم يف: هو المال المستحدث ، والتالدي : المال العتيق الذي ولد عندك .

#### (٥) التملك:

قُد جَاء في الحديث أنه سأل النبي التي رجلاً و أرب غنم أم رب ابل؟ ، أي أمالك غنم أنت أم مالك ابل ? وفي هذا المنى يقال لصاحب البيت ( رب الدار ) وصاحب الناقة : ( رب الناقة ) ومالك الضيعة : ( رب الضيعة ) و تأتي كلمة الرب عمني السيد أيضاً فتستعمل عمني ضد العبد أو الخيادم .

#### \*\*

هذا بيان مايتشعب من كلة (الرب) من المعاني . وقد أخطأوا لعمر الله حسين حصروا هذه الكلمة في معنى المربي والمنشى ، ورددوا في تفسير (الربوبية) هذه الجلة (هو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد الهام » . والحق أن ذلك إنما هو معنى واحد من معاني الكلمة المتعددة الواسعة . وبانعام النظر في سعة هذه الكلمة واستعراض معانيها المتشعبة يتبين أن كلمة (الرب) مشتملة على جميع ماياتي بيانه من المعاني :

١ – المربي الكفيل بقضاء الحاجات، والقائم بأمر التربية والتنشئة .

٢ ــ الكفيل والرقيب ، والمتكفل بالتعهد وإصلاح الحال .

٣ - السيد الرئيس الذي يكون في قومه كالقطب يجتمعون حوله .

٤ - السيد المطاع، والرئيس وصاحب السلطة النافذ الحكم، والمعترف
 له بالملاء والسيادة ، والمالك لصلاحيات التصرف .

ه ــ الملك والسيد .

\*\*

استعمال كلمة (الرب) في الفرآن ·

وقد حامت كلمة (الرب) في القرآن بجميع ماذكرنا. آنفاً من معانيها.

فغي بعض المواضع أريد بها معنى أو معنيان من تلك المعاني . وفي الأخرى أريد بها أكثر من ذلك .وفي الثالثة جاءت الكلمة مشتملة على المعاني الحسة بأجمعها في آن واحد . وها نحن نبين ذلك بأمثلة من آي الذكر الحكم. والمعسنى الأول

قالَ مَعاذَ اللهِ إنَّه رَبِي أحسَنَ مَثُوايَ ) (١) (يوسف: ٢٣ ) بالمعنى الثاني وباشتراك شيء من تصور المعنى الأول .

( فإنهم عُدو له إلا رُب العالمين . الذي خَلقَني فهو َ يهدِين وَ الذي هُو َ يُطعِمني وَ يَسقين . وَإذا مَرِ ضَتُ فهو يَشفين . ) ( الشعراء : ٧٧ - ٨٠)

<sup>(</sup>١) لايذهبن بأحــد الظن أن يوسف عليه الصــلاة والسلام أراد بكلمة (ري ) في الآية عزيز مصر ، كا ذهب اليه بهض المفسرين . وإنها يرجع الضمير في (إنه) إلى الله الذي قد استماذ به يوسف عليه السلام بةوله : ( معاذ الله ) . ولما كان المثار اليه قريباً من ضمير الإشارة فأي حاجة بنا إلى أن نلتمس له مثاراً إليه آخر لم يذكر قريباً منه .

ونقول: مانفاه الأستاذ المودودي من أن الضمير في ( إنه ) يعود على عزيز مصر رواه الطبري في التفسير ١٠٨/١٢ من وجوه عن مجاهد وابن اسحاق، ولم ينقل غيره. وقد روى الوجه الذي ذهب إليه الأستاذ المودودي الطبرسي في ( مجمع البيان ) ه / ٢٢٣ مقال: « . . وقيل: أن الهماء عائد لل الله سبحانه ، والمني أن الله ربي رفع من مجلي وأحسن إلي وجعلني نبيها فلا أعصبه أمدا ي . اه .

(قُل أغير اللهِ أَبغى رباً وهو َ ربُّ كُل ِ شيءٍ .) (الأنعام: ١٦٤)

(رَبُّ المشرق والمغرب لا إله إلا هو َ فاتَّخِذهُ وكيلاً · )، ( المزمل : ٩ )

بالمعسني الثالث

(هوَ رَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) (هود: ٣٤)

(ثمَّ إلى رَبُّكم مرجعكم .) (الزم: ٧)

(قُل يَجِمعُ بِينَنا ربُنا) (سبأ: ٢٦)

(ومامن دابّة في الأرْض ولاطائر يَطيرُ بِجَنَاحَيه إلا أَممُ أَمثالكُم ، مَافَوطنا في الكرّتاب من شيء ثم إلى ربّهم أمثالكُم ، مأفوطنا في الكِتَاب من شيء ثم إلى ربّهم مع يعشرون .)

(و نُفِخ في الصور ِ فإذا هم من الأجداث إلى ربّهم ينسلون .) ( يس : ٥١ )

بالمعنى الرابسع وبانشتراك بعض تصور المعني الثالث .

ر اتَّخذوا أحبارَهُمْ ورُهبانَهُم أَرباباً مِن دونِ اللهِ . ) ( التوبة : ٣١ )

(ولا يتَّخِذُ بعضُنا بعضاً أرباباً مِنْ دونِ اللهِ.) (آل عمران: ٦٤)

والمراد بالأرباب في كلتا الآيتين الذين تتخذم الأمم والطوائف هداتها ومرشديها على الاطلاق. فتذعن لأمره ونهيهم ، وتتبع شرعهم وقانونهم ، وتؤمن عا يحلون وما يحرمون بغير أن يكون قد أنزل الله تمالى به من سلطان ، وتحسبهم فوق ذلك أحقاء بأن يأمروا وينهوا من عند أنفسهم.

(أَمَا أَحَدُ كَافِيسِقِي رَبَّهُ خَمِراً .)...(وَقَالَ للذي ظَنْ أَنَّهُ نَا اللهِ عَنْدُ رَبِّكُ فَانْسَاهُ الشَّيْطانُ ذَكَرَ نَاجٍ منهُما اذْكُرنِي عند رَبِّكَ فَانْسَاهُ الشَّيْطانُ ذَكَرَ رَبِّكَ فَاسَالهُ وَبِّهِ )...(فَلَمَا جَاءه الرَّسُولُ قَالَ ارجِع إلى رَبِّكَ فَاسَالهُ وَبِهِ )...(فَلَمَا جَاءه الرَّسُولُ قَالَ ارجِع إلى رَبِّكَ فَاسَالهُ

مابالُ النَّسُوَةِ اللاتي قطَّعَنَ أيدَ بَهُنَّ إِنَّ رَبِي بكيدِهِنَّ عليمً . ) عليم . ) ( بوسف: ١٤، ٤١، ٥٠)

قد كرار بوسف عليه السلام في خطابه لأهل مصر في هذه الآيات تسمية عزيز مصر بكلمة (ربهم) فذلك لأن أهل مصر عا كانوا يؤمنون بمكانته المركزية وبسلطته العليا ، ويعتقدون أنه مالك الأمر والنهي ، فقد كان هو ربهم في واقع الأمر ، وبخلاف ذلك لم يرد يوسف عليه السلام بكلمة (الرب) عندما تكلم بها بالنسبة لنفسه إلا الله نعالى فإنه لم يكن يعتقد فرعون ، بل الله وحسده المسيطر القاهر ومالك الأمر والنهى .

بالمعمني الخامس:

(فليعبُدُوا رَبَّ هذا البَيتالذي أطعَـمُهُم مِن جوع وآمنهم مِن خَوف مِن ﴿ قريش : ٣ - ٤ ﴾

(سُبِحَانَ رَبِكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَا يَصِفُونَ .) ( الصافات : ١٨٠ )

( فَسُبِحَانَ اللهِ رَبِّ العَرشِ عَمَا يَصِفُونَ . ) ر الأنبيا. : ٢٢ ) (قُل مَن رَبُ السَّاواتِ السَّبَعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظيمِ .) ( المؤمنون : ٨٦ )

(رَبُّ السَهَاوَاتِ وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ المُشَارِقِ . ) ( رَبُّ السَّاوَاتِ : ٥ )

(وأنَّهُ هُوَرَبُ الشَّعْرَى.) (النَّجَم: ٤٩)

## تصورات الامم الضالة في باب الربوبية

ومما تقدم من شواهد آیات القرآن ، تتجلی معانی کلمة (الرب) کالشمس ایس دونها غمام . فالآن یجمل بنا أن ننظر ماذا کانت تصورات الا مم الضالة فی باب الربوبیة ، ولماذا جا القرآن بنقضها و برفضها ، وما الذي یدعو إلیه القرآن الکریم ? ولعل من الا جدر بنا فی هذا الصدد أن نتناول کل أمة من الا مم الضالة التی ذکرها القرآن منفصلة بعضها عن بعض ، فنبحث فی عقائدها و أف کارها حق منفصلة بعضها عن بعض ، فنبحث فی عقائدها و أف کارها حق مستبین الا مر و مخلص من کل لبس أو إبهام .

## قوم نوح عليه السلام

إن أقدم أمة في التاريخ يذكرها القرآن هي أمة نوح عليه السلام، ويتضح مما جاء فيه عن هؤلاء القوم أنهم لم يكونوا جاحدين بوجود

الله تمالى ، فقد روى القرآن نفسه قولمم الآتي في ردّم على دعوة نوح عليه السلام :

(ماهذا إلا بَشر مثلُكم يريدُ أن يتفضلَ عَليكم ، وَلَو شَاءَ اللهُ لأَنزَلَ مَلائكة ) (المؤمنون: ٢٤)

وكذلك لم يكونوا يجحدون كون الله تعالى خالق هذا العالم، وبكونه رباً بالمنى الأول والثاني، فإنه لما قال لهم نوح عليه السلام (هو رباكم وإليه ترجعون ) (هود: ٣٤) و (استغفروا ربكم إنه ، كان عَفاراً) و (ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشسس سراجاً والله أنبتكم من الأرض نباتاً.)

لم يقم أحد منهم يرد على نوح قوله ويقول: ليس الله بربنا ، أو ليس الله بخالق الأرض والساء ولا بخالقنا نحن ، أو ليس هو الذي يقوم بتدبير الأمر في السهاوات والأرض .

ثم إنهم لم يكونوا جاحدين أن الله إله لهم ، ولذلك دعام نوح عليه السلام بقوله: (مالكم من إله غيره) فان القوم لو كانوا كافرين بألوهية الله تعالى، إذا لكانت دعوة نوح إيام غير تلك الدعوة وكان قوله عليه السلام حينئذ من مثل و ياقوم! انخذوا الله إلها .

فالسؤال الذي يخالج نفس الباحث في هذا المقام هو: أي شي كان إذا موضوع النزاع ينهم وبين نبيهم نوح عليه السلام . وإننا إذا أرسلنا النظر لأجل ذلك في آيات القرآن وتتبعناها ، تبين لنا أنه لم يكن موضوع النزاع بين الجانبين إلا أمرين اثنين: أولها أن نوحاً عليه السلام كان يقول لقومه: إن الله الذي هو رب المالمين والذي تؤمنون بأنه هو الذي قد خلقكم وخلق هذا المالم جميعاً ، وهو الذي يقضي حاجاتكم ، هو في الحقيقة إلهكم الواحد الا حد ولا إله إلا هو ، وليس لا حد من دونه أن يقضي لكم الحاجات ويكشف عنكم الضر ويسمع دعواتكم ويغيشكم ، ومن ثم يجب عليكم ألا تعبدوا إلا إيا، ولا تخضموا إلا له وحده .

ياقوم اعبُدوا الله مالكم من إله غير م. (الاعراف: ٥٩) وَلَكِنِي رَسُولَ مِن رَبِ العَالَمِينَ أَبْلِغُكُم رَسَالات رَبِي.) ( الاعراف: ٦١ - ٢٢)

وكان قومه مخلاف ذلك مصرين على قولهم بأن الله هو رب العالمين دون ريب. إلا أن هناك آلهــــة أخرى لها أيضاً بعض الدخل في تدبير نظام هذا العالم، وتتعلق بهم حاجاتنا ، فلا بد أن نؤمن بهم كذلك آلهة لنا مع الله :

(وَقَالُوا لَاتَذَرُنَ ۗ آلَهَ تَكُمْ وَلَا تَذَرُنَ ۗ وَدَا وَلَا سُواعاً وَلا سُواعاً ولا يَغُوثَ وَيَعُوقَ ونَسَراً ) • ( نوح: ٢٣ )

وثانيها أن القوم لم يكونوا يؤمنون بربوبية الله تمالى إلا من حيث إنه خااةهم ، جميماً ومالك الأرض والمهاوات ، ومدبر أمر هذا المالم، ولم يكونوا يقولون بأنه وحده هو الحقيق ـ كذلك ــ بأن يكون له الحكم والسلطة القاهرة في أمور الأخلاق والاجتماع والمدنية والسياسة وسائر شؤون الحياة الانسانية ، وبأنه وحده آيضاً هادي السبيل وواضع الشرع ومالك الأمر والنهي ، وبأنه وحده يجب كذلك أن يتبع. بل كانوا قد اتخذوا رؤساءهم وأحبارهم أرباباً من دون الله في جميع تلك الشؤون . وكان يدعوهم نوح عليه السلام — بخلاف ذلك إلى ألا يجعلوا الربوبية يتقسمها أرباب متفرقة بل عليهم أن يتخذوا الله تمالى وحده رباً بجميع ماتشتمل عليه كلمة (الرب) من المماني وأن يتبمو. ويطيمو. فيما يبلتنهم من أوامر الله تعالى وشريعته نائبًا عنه ، فكان يقول لهم :

(إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ۚ فَاتَّقُوا اللهَ وَاطْيَعُونَ ِ.) (الشمراء: ١٠٧ – ١٠٨)

عاد قوم هود

ويذكر القرآن بعد قوم نوح عاداً قوم هود عليه السلام. ومعلوم

أن هذه الأمة أيضاً لم تكن جاحدة بوجود الله تعالى ، وكذلك لم تكن تكفر بكونه إلها. بل كانت تؤمن بربوبية الله تعالى بالمايي التي كان يؤمن بها قوم نوح عليه السلام. أما النزاع بينها وبين نبيها هود عليه السلام فلم يكن إلا حول الأمرين الاثنين اللذين كان حولها نزاع بين نوح عليه السلام وقومه يدل على ذلك ما يأتي من النصوص القرآنية دلالة واضحة :

(وإلى عَاد أخاهم هوداً ، قال ً ياقوم اعبُدوا الله مالكم من الله غيرُهُ . ) (الا عراف:٥٥)

(قالوا أَجِئَنَا لِنَعبدَ اللهَ وَحدَهُ وَ نذرَ ماكانَ يَعبدُ آباؤنا.) ( الاعراف : ٧٠ )

(قالوا لوشَاءً رُبُّنا لأنزلَ مَلائكةً . ) (فصلت: ١١)

(وَ تَلْكُ عَادٌ جَحَدُوا بَآيَات رَ بَهُمْ وَعَصَوْ الرُسُلَهُ وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنيد ِ . ) (هود: ٥٩)

ثمود قوم صالح

ويأتي بعد ذلك تمود الذبن كانوا أطغى الائمم وأعصاها بعد عاد وهذه الائمة أيضاً كان ضلالهــا كضلال قومي نوح وهود من حيث الا مل والمبدأ فما كانوا جاحدين بوجود الله تمالى ولا كافرين بكونه إلها وربا للخلق أجمعين. وكذلك ما كانوا يستنكفون عنادته والخضوع بين يديه ، بل الذي كانوا يجحدونه هو أنالله تمالى هو الإله الواحد ، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو ، وأن الربوبية خاصة له دون غير ، تجميع ممانيها ، فانهم كانوا مصرين على إعانهم بآلهة أخرى مع الله وعلى اعتقاده أن أولئك يسمعون الدعاء ، ويكشفون الضر ويقضون الحاحات ، وكانوا يأبون إلا أن يتبعوا رؤساء هم وأحبار هم في حياتهم الحلقية والمدنية ، ويستمدوا منهم بدلاً من الله تعالى شرعهم وقانون حياتهم . وهذا هو الذي أفضى بهم في آخر الا مر إلى أن يصبحوا أمة مفسدة ، فأحذه من الله عذات القرآن الحكم .

( فإن أَعرَضوا فَقُلُ أَنذَر ْ تُكُمْ صَاعَقة مثلَ صَاعَقة ِ عَادِ وَمَهُودَ إِذْ جَاءَتُهُمُ الرَّسلُ مِن بَينِ أَيديهِم وَمَن خَلَفَهِم الآ وَمَّكَة مَا الرَّسلُ مِن بَينِ أَيديهِم وَمَن خَلَفَهِم الآ وَعَبُدُوا إِلاَ اللهَ قَالُوا لُو شَاءَ رَبَّنا لأَنزلَ مَلائكَةً فَإِنا بِمَا تُعبُدُوا إِلاَ اللهَ قَالُوا لُو شَاءَ رَبَّنا لأَنزلَ مَلائكَةً فإنا بما تعبُدُوا إلاَ اللهَ قَالُوا لُو شَاءَ رَبَّنا لأَنزلَ مَلائكَةً فإنا بما أُرْسلتم به كافرون . ) (حم: السجدة ١٢٠ – ١٤)

(وإلى ثمودَ أخاهمُ صالحاً ، قالَ ياقومِ اعبدوا اللهَ مالكم من إله غيرُهُ . ) (قَالُوا يَاصَالُحُ قُد كُنتَ فينا مرجُواً قبلَ هذا أتنهانا أن نَعْبُدُ مايَعبُدُ آباؤنا · )

(إذ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالَحَ أَلَا تَتَقُونَ . إِنِي لَكُمُ رَسُولُ أَمِينَ . فَاتَقُوا اللهَ وأطيعونِ .) (الشعراء: ١٥١ – ١٤٤) (ولا تُطيعوا أمر المسرفين الذين يُفسدون في الأرض ولا يُصلحون .) (الشعراء: ١٥١ – ١٥٠)

قوم ابراهيم ونمرود

ويتلو ثمود قوم إبراهم عليه السلام . وبما يجمل أمر هذه الأمة أخطر وأجدر بالبحث ، أن قد شاع خطأ بين الناس عن ملكم ثمرود ، أنه كان يكفر بالله تمالى ويدعي الألوهية . والحق أنه كان يؤمن بوجود الله تمالى ويعتقد بأنه خالق هذا المالم ومدبر أمره ، ولم يكن يدعي الربوبية إلا بالمنى التالث والرابع والخامس . وكذلك قد فشا بين الناس خطأ أن قوم إبراهم عليه السلام هؤلا ما كانوا يعرفون الله ولا يؤمنون بألوهيته وربوبيته . وإنما الواقع أن أمر هؤلا والقوم لم يكن يختلف في شيء عن أمر قوم نوح وعاد وثمود . فقد كانوا يؤمنون بالله ويعرفون أنه هو الرب وخالق وعاد وثمود . فقد كانوا يؤمنون بالله ويعرفون أنه هو الرب وخالق

الأرض والساوات ومدر أمر هذا العالم، وما كانوا يستنكفون عن عبادته كذلك .وأما غيثهم وضلالهم فهو أنهم كانوا يستقدون أن الاجرام الفلكية شريكة مع الله في الربوبية بالمنى الأول والثاني ولذلك كانوا بشركونها بالله تعالى في الألوهية . وأما الربوبية بالمنى الثالث والرابع والخامس فكانوا قد جعلوها خاصة لملوكهم وجبابرتهم . وقد جاءت نصوص القرآن في ذلك من الوضوح والجلاء بحيث يتعجب المره: كيف نم يدرك الناس هذه الحقيقة وقصروا عن فهما ? . وهيا بنا ننظر قبل كل شيء في الحادث الذي حدث لإبراهيم \_ عليه السلام \_ عند أول ما بلغ الرشد ، والذي يصف فيه انقرآن كيفية سعي إبراهيم وراء الوصول إلى الحق:

(فلما جَن عَليه الليلُ رَأَى كُوكَبا ، قَالَ هَذا رَبِي ، فلما أَفَلَ ، قَالَ هَذا رَبِي ، فلما أَفَلَ ، قَالَ لا أُحب الآفِلينَ . فلما رَأَى القمر بازغا ، قَالَ هَذا رَبِي ، فلما أَفَلَ قَالَ كَثن لم يهدني رَبِي لأَكُون أَمِن القَومِ الضالينَ فلما رَأَى الشَّمسَ بَازِغَةً ، قَالَ هَذا رَبِي ، هَذا أَكب بُ فلما أَفَلَت قَالَ ياقومِ إِنِي بري عما رُبِي ، هَذا أَكب بُ وَجَهِ للذي فَطَرَ الساوات تُشرِكونَ . إِنِي وَجَهِ للذي فَطَرَ الساوات وَالأَرضَ حَنيفاً وَمَا أَنا مِنَ المُشرِكينَ .) (الأنعام: ٢٦-٧٩)

فيتبين واضحاً من الآيات المخطوط تحتها أن المجتمع الذي نشأ فيه ابراهيم عليه السلام ، كان وجد عنده تصور فاطر الساوات والأرض وتصوار كونه رباً منفصلاً عن تصوار ربوبية السيَّارات الساوية . ولا عجب في ذلك ، فقد كان القوم من ذرية المسلمين الذين كانوا قد آمنوا بنوح عليه السلام، وكان الدين الإسلامي لم بزل محيــا و ْيجــدُّد فيمن داناهم في القرب والقرابة من أمم عاد وثمود ، على آيدي الرسل الكرام الذين توالوا عليها كما قال عز وجل: (جامتهم الرقسُلُ مَن بين أيديهم ومن خلفهم ) . فعلى ذلك كان إبراهيم عليه السلام أخذ تصوفر كون الله رباً وفاطراً للساوات والأرض عن يبثته التي نشأ فيها . وأما التساؤل الذي كان يخالج نفسه فهو عن مبلغ الحق والصحة فيا شاع بين قومه من تصوار كون الشمس والقمر والسيَّارات الا خرى شريكة مع الله في نظام الربوبيــــة حتى اشركوها بالله تمالى في العبادة (١) . فجد ً إبراهيم عليه السلام

<sup>(</sup>١) له مما يجمل ذكره في هذا المقام أن الآثار التي قد اكتفف عنها عقب ما جرى من الحفر والتنقيب في الحوائب عن مدينة (اور) موطن إبراهيم عليه السلام ، تدل على أن القوم هناك كانوا يعبدون إله القمر الذي كانوا يدمونه (فنار) بلغتهم ، وفي ما جاورها من البسلاد التي كان قاعدتها (لرسة) كان القوم يعبدون إله الشمس الذي يسبونه (شاس) ، وكان مؤسس الأسرة الحاكمة في ذلك القطر ملكاً اسمه (أرفحو) الذي تعرب في بلاد العرب فأصبح (غرود) وعلى ذلك تقور (غرود) لقباً للملك في تلك الديار .

في البحث عن جوابه قبل أن يصطفيه الله تعالى للنبو"ة ، حتى أصبح نظام طلوع السيارات الساوية وأفولها هادياً له إلى الحق الواقع وهو أنه لارب إلا فاطر الساوات والأرض . ولا جل ذلك تراه يقول عند أفول القمر : لئن لم يهدني ربي لا خافن أن أبقى عاجزاً عن الوصول إلى الحق وانخدع بهذه المظاهر التي لا يزال ينخدع بها ملايين من الناس من حولي . ثم لما اصطفاه الله تعالى لمنصب النبوة أخذ في دعوة قومه إلى الله ، فإنك ترى بالتأمل في الكلمات التي كان يعرض بها دعوته على قومه أن ماقلناه آنفاً يزداد وضوحاً وتبياناً :

وَكَيفَ أَخَافُ مَاأَشَرَكُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشَركُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنِّكُمْ أَشْرَكُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنِّكُمْ أَسْرَكُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنِّكُمْ أَسْرَكُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنِّكُمْ أَنْ أَنْ اللهُ وَلَا تُعْامُ وَلَا تُعْامُ وَلَا يَعْلَيْكُمْ اللّهُ وَلَا تَعْفُونَ أَنْ أَنِّ وَلَا تَعْلَمُ وَلا تَعْامُ وَلَا تَعْلَمُ وَلَيْكُمْ أَنْ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلِمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَشْرُونُ وَلَا يَخْافُونَ أَنْهُمْ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا مُ إِلّهُ وَلَا يَعْرِكُمْ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا عُلَاكُمْ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَالِمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَا يَعْلَمُ وَلَا لَا يُعْلِمُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ لَا يُعْلِمُ أَلْكُمْ أَلُولُونُ أَلّا لَا يُعْلِمُ لَا يُعْلِمُ لِلللّهُ وَلَا يَعْلَمُ لَا يُعْلِمُ لِلللّهُ وَلَا يَعْلِمُ لَا يُعْلِمُ لِلْ عَلَيْكُمْ وَلِمُ لِلْكُولُ لِللللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لِلْمُ لِللللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْلّهُ وَلِمُ الللّهُ وَل

(وَأَعْتَرَلُكُمْ وَمَاتَدَعُونَ مِن دُونِ اللهِ.) (مريم - ٤٨)

( قَالَ بِلْ رَبُّكُم رُبُّ السَّاوات والأرض الذي فطرَّ هنَّ . ) ( الأنبياء ـ ٥٦ )

(قَالَ أَفَتَعبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالاينَفعُكُم شيئاً ولا يَضر ْكُم.) ( الأنبياء - ٦٦ ) (إذقالَ لأبيه وقومه ماذا تعبدونَ . أَإِفَكَا آلِهَةَ دُونَ اللهِ تريدون . فَما ظنْكُم بربِ العالمين .) (الصافات : ٨٥-٨٨) (إنّا بُرآه منكم وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده .)

فيتجلى من جميع الا قوال لإبراهيم عليه السلام أنه ماكان يخاطب بها قوماً لا يعرفون الله تعالى ويجحدون بكونه إله الناس ورب العالمين أو أذهانهم خالية من كل ذلك ، بل كان بين يديه قوم يشركون بالله تعالى آلهة أخرى في الربوبية بمعناها الا ول والثاني وفي الا لوهية ولذلك لاترى في القرآن الكريم قولاً واحداً لإبراهيم عليه السلام قد قصد به إقناع أمته بوجود الله تعالى وبكونه إلها ورباً للعالمين ، بل الذي تراه يدعو أمته إليه في كل ما يقول هو أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الرب والإله .

ثم لنستمرض أمر نمرود . فالذي جرى بينه وبين إبراهيم عليه السلام من الحوار ، قصه القرآن في ماياً تي من الآيات :

( أَلَمُ تَرَ إِلَى الذي حَاجَّ إِبراهيمَ في رَبِّه أَن آتَاهُ اللهُ الملكَ

إذقالَ إبراهيمُ رَبِيَ الذي يُجيي وَ يُمِيتُ قالَ أنا أُحيي وأُمِيتُ قالَ إبراهيمُ فإنَّ اللهَ يَأْتِي بالشَّمسِ مِنَ المَشْرِقِ فأميتُ قالَ إبراهيمُ فإنَّ اللهَ يَأْتِي بالشَّمسِ مِنَ المَشْرِقِ فأت بِها مِنَ المغربِ فَبُهِتَ الذي كَفَرَ.)

أنه ليتضج جلياً من هذا الحوار بين النبي وبين نمرود أنه لم يكن النزاع بينها في وجود الله تمالى أو عدمه وإنما كان في أنه من ذا يعتقده إبراهيم عليه السلام رباً ؟ كان نمرود من أمة كانت تؤمن بوجود الله تمالى ، ثم لم يكن مصاباً بالجنون واختلال العقل حتى يقول هذا القول السخيف البين الحق: « إني فاطر الساوات والأرض ومسدر سير الشس والقمر . ، فالحق أنه لم تكن دعواه أنه هو الله وربالساوات والأرض وإعاكات أنه رب الملكة التيكان إبراهيم - عليه السلام \_ أحد أفراد رعيتها . ثم أنه لم يكن يدعي الربوبية لتلك المملكة بممناها الا والثاني، فإنه كان يعتقد بربوبية الشمس والقمر وساثر السيارات بهذين المنيين ، بل كان يدعي الربوبية لمملكته بالمعنى الثالث والرابع والخامس. وبعبارة أخرى كانت دعواه أنه مالك تلك المملكة ، وأن جميع أهاليها عبيد له ، وأن سلطته المركزية أساس لاجتماعهم ، وأمره قانون حياتهم . وتدل كليات (أن آناه الله الملك) دلالة صريحة على أن دعواء للزبوبية كان أساسها التبجح بالماكية . فلما بلغه أن قد ظهر بين رعيته رجل يقال له إبراهيم ، لايقول بربوبيــة الشــس والقمر ولا السيارات الأخرى في دائرة مافوق الطبيعة ، ولا هو يؤمن بربوبية صاحب العرش في دائرة السياسة والمدنية ، استغرب الأمر جدا فدعا إبراهم عليه السلام فسأله: من ذا الذي تعتقده رباً ٩ فقال إبراهيم عليه السلام بادى، ذي بـد. : ﴿ رَبِّي الَّذِي يَحِيي ويميت يقدر على إماتة الناس واحيائهم! ، فلم يدرك عرود غور الأمر فحاول أن يسبرهن على ربوبيته بقوله : ﴿ وَأَنَا أَيْضًا ۗ أملك الموت والحياة ، فأقتل من أشاء وأحقن دم من أريد !...» هنالك بين له إبراهيم عليه السلام أنه لارب عند. إلا الله الذي لارب سواه مجميع معاني الكلمة ، وأنى يكون لا حد غيره شرك في الربوبية وهو لاسلطان له على الشمس في طلوعها وغرومها ?! وكان أمرود رحلاً فطناً ، فما أن سمع من إراهيم عليه السلام هذا الدليل القاطع حتى تجلت له الحقيقة، وتفطن لائن دعواه للربوبية في ملكوت الله تمالى بين الساوات والأرض إن هي إلا زعم باطل وادعاء فارخ فبهت ولم ينبس ببنت شفة . إلا أنه قد كان بلغ منه حب الذات واتباع هوى النفس وإيثار مصالح العشيرة ، مبلغاً لم يسمح له بأن ينزل عن ملكيته المستبدة ويئوب إلى طاعة الله ورسوله ، مع أنه قد تبين له الحق والرشد . فعلى ذلك قد أعقب الله تعالى هذا الحوار بين النبي وعرود بقوله: ( والله لايهدي القوم الظالمين ) والمراد أن عرود لما لم يرض أن

يتخذ الطربق الذي كان ينبغي له أن يتخذه بعدما تبين له الحق ، بل.

آثر أن ظلم الخلق ويظلم نفسه معهم ، بالاصرار على ملكيته المستبدة الفاشمة لم يؤته الله تعالى نوراً من هدايت ، ولم يكن من سنة الله أن يهدي إلى سبيل الرشد من كان لا يطلب الهداية من تلقاء نفسه .

## قوم لوط عليه السلام :

ويعقب قوم إبراهيم في القرآن قوم لوط ، الذين بعث لهدايتهم وإصلاح فسادهم لوط ن أخي إبراهيم عليها السلام ... ويدلنا القرآن الكريم أن هؤلاء أيضاً ما كانوا متنكرين لوجود الله تعالى ولا كانوا يجحدون بأنه هو الحالق والرب بالممنى الأول والثاني . أما الذي كانوا بأبونه ولا يقبلونه فهو الاعتقاد بأن الله هو الرب بالممنى الثالث والرابع والحامس ، والاذعان لسلطة الذي من حيث كونه الثالث والرابع والحامس ، والاذعان لسلطة الذي من حيث كونوا الثباً من عند الله أميناً . ذلك بأنهم كانوا يبتغون أن يكونوا أحراراً مطلقي الحرية يتبعون مايشاؤون من أهوائهم ورغباتهم وتلك كانت جرعتهم الكبيرة التي ذاقوا من جرائها أليم العذاب . ويؤيد ذلك ما يأتي من النصوص القرآنية :

( إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُـوهُمْ لُوطَ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ ۗ

أمين . فَاتَقُوا اللهَ وَأُطِيعُون . وَمَا أَسَأَلُكُم عَليهِ مِن أَجْرِ إِنْ أَمِن أَلَمْ عَليهِ مِن أَجْرِ إِنْ أَلَمْ رَبِي اللهَ اللهِ عَلَى رَبِّ العَالِمَ يَن أَتَاتُونَ الذُّكُورَانَ مِن العَالَمِين . وَتَذَرُونَ مَاخَلِقَ لَكُم رَبُّكُم مِن أَزُوا جِكُم بِلْ العَالَمِين . وَتَذَرُونَ مَاخَلِقَ لَكُم رَبُّكُم مِن أَزُوا جِكُم بِلْ أَنْ قُومٌ عَادُونَ . ) (الشعراء: ١٦١ - ١٦٦)

وبديهي أن مثل هذا القول لم يكن ليخاطب به إلا قوم لا يجحد دون بوجود الله تعالى وبكونه خالقاً ورباً لهذا العالم? فأنت ترى أنهم لا يجيبون لوطاً عليه السلام بقول من مثل: « ما الله ؟ » من أين له أن يكون خالقاً للعالم ؟ » أو « أنى له أن يكون وبنا ورب الخلق أجمعين ؟ » بل تراهم يقولون:

(لَتُن لَمْ تَنته ِ بِالوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ المُخرَجِينَ ·) ( الشعرا · : ١٦٧ )

وقد ذكر القرآن الكريم هذا الحديث في موضع آخر بالكلمات لآتيسة:

(ولوطاً إذ قالَ لقومِهِ إنَّكُم لَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ المَا مِن أُحدُ مِنَ العَالمِينَ. أَإِنَّكُم لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ وتَفَطَّعُونَ السَّبِلَ وَتَقَطَّعُونَ السَّبِلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المَنْكُرَ فَمَا كَانَ جُوابَ قومِهِ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المَنْكُرَ فَمَا كَانَ جُوابَ قومِهِ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المَنْكُرَ فَمَا كَانَ جُوابَ قومِهِ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المَنْكُرَ فَمَا كَانَ جُوابَ قومِهِ

## إلا أَن قَالُوا اثننا بعذابِ اللهِ إِنْ كُنتَ مِن الصادقينَ . ) ( المنكبوت: ٢٨ - ٢٩ )

أفيج ـــوز أن يكون هذا جواب قوم ينكرون وجود الله تعالى ? لا والله ومن ذلك يتبين أن جريمتهم الحقيقية لم تكن إنكار ألوهية الله تعالى وربوبيته ، بل كانت جريمتهم أنهم على إيمانهم بالله تعالى إلها وربا فيا فوق العالم الطبيعي، كانوا يأبون أن يطيعوه ويتبعوا قانونه في شؤونهم الخلقية والمدنية والاحتماعية ، يمتنعون من أن يهتدوا بهدي نبيه لوط عليه السلام .

## قوم شعبب عليه السلام

ولنذكر في الكتاب بعد ذلك أهل مدين وأصحاب الأيكة الذين بعث إليهم شعيب عليه السلام. ومما نعرف عن أمرهم أنهم كانوا من ذرية إبراهيم عليه السلام. إذن لاحاجة إلى أن نبحث فيهم: هل كانوا يؤمنون بوجود الله تعالى وبكونه إلها وربا أم لا? إنهم كانوا في حقيقة الأمر أمة نشأت على الإسلام في بداية أمرها ، ثم أخذت بالفساد بما أصاب عقائدها من الانحلال وأعمالها من السوم. ويبدو مما جاء عنهم في القرآن كأن القوم كانوا بعد ذلك كله يد عون لأنفسهم الإيمان ، فإنك ترى شعيبا عليه السلام يكرر لهم القول: ياقوم اعملوا كذا وكذا إن كنتم مؤمنين وفي خطاب شعيب عليه السلام لقومه واجوبة القوم له دلالة واضحة على

أنهم كانوا قوماً يؤمنون باللهوينزلونه منزلة الرب والمعبود . ولكنهم كانوا قد تورطوا في نوءين من الضلال: أحدهما أنهم كانوا أصبحوا يعتقدون الا وهية والربوبية في آلهة أخرى مع الله تعالى ، فلم تعد عبادتهم خالصة لوجه الله ، والآخر أنهم كانوا يمتقدون أن ربوبية الله لامدخل لها في شؤون الحياة الانسانية من الاحلاق والاجتماع والاقتصاد والمدنيــة والسياسة، وعلى ذلك كانوا يزعمون أنهم مطلقوا العنان في حياتهم المدنية ولهم أن يتصرفوا في شؤونهم كيف يشاؤون، ويصدق ذلك مايأتي من الآيات: ( وإلى مَدينَ أَخَاهُمْ شُعيباً ، قالَ ياقومِ اعبُدوا اللهُ مالكمْ مِنْ إله غيرُهُ قد جاءتكم بينة مِنْ ربكم فأوفوا الكيل وَالميزانَ وَلا تبخسوا الناسَ أَشياءَهم ولا تُفسِدوا في الأرض بَعدَ إِصلاحِها ذَلكُمْ خيرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مؤمنين .) ( الأعراف : ٥٥ ) (وإنْ كَانَ طَا ئِفَة مِنكُمْ آمنوا بالذي أُرْسِلتُ بِهِ

وَطا نِفَةٌ كُمْ يُؤمِنُوا فَاصِبِرُوا حَتَى يَحَكُمُ اللهُ بَيْنَا وَهُوَ خير الحاكمين . ) (الأعراف : ۸۷)

(وياقوم أوفوا المكنيال والميزان بالقسط ولا تَبْخَسوا الناسَ أشياء هم وَلا تَعْفُوا في الأرض مُفسِدين . بقيّ تُهُ الله خير لكم إن كُنتم مؤمنين ومَا أنا عليكُم بحفيظ . قَالُوا ياشُعيبُ أصلاتُك تأمرُك أن نترُك مَايعبُدُ آباؤنا أو أن نفعل في أموالِنا مَانشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ) أو أن نفعل في أموالِنا مَانشاء إنك لأنت الحليم الرشيد )

## فرعون وآل

وهيا بنا ننظر الآن في قصة فرعون وآله ، ممن قد شاع عنهم في الناس من الأخطاء والاكاذيب اكثر مما شاع فيهم عن نمرود وقومه . فالظن الشائع أن فرعون لم يكن منكراً لوجود الله تعالى فحسب ، بلكان يدعي الألوهية لنفسه أيضاً . ومعناه أن قد بلغت منه السفاهة أنه كان يجاهر على رؤوس الناس بدعوى أنه فاطر الماوات والأرض ، وكانت أمته من البله والحاقة أنها كانت تؤمن بدعواه نلك . والحق الواقع الذي يشهد به القرآن والتاريخ هو أن فرعون لم يكن يختلف ضلاله في باب

الألوهية والربوبية عن ضلال نمرود ، ولا كان مختلف ضلال آله عن ضلال قوم نمرود ، وإنما الفرق بين هؤلاء وأولئك أنه قد كان نشأ في آل فرعون لبعض الأسباب السياسية عنساد وتعصب وطني شديد على بني إسرائيل ، فكانوا لمجرد هذا العناد متنعون من الإيمان بألوهية الله وربوبيته ، وإن كانت قلوبهم تعترف بها شأن أكثر الملحدين الماديين في عصرنا هذا .

وبيان هذا الاجمال أنه لما استتبت ليوسف عليه السلام السلطة على مصر ، استفرغ جهـــده في نشر الاسلام وتعاليمه بينهم . ورسم على أرضه من ذلك أثراً محكماً لم يقدر على محوه أحد إلى القرون . وأهل مصر وإن لم يكونوا إذ ذاك قد آمنوا بدين الله عن بكرة أبيهم ، إلا أنه لاعكن أن يكون قد بقى فيهم من لم يمرف وجود الله تبالى ولم يعلم أنه هو فاطر الساوات والأرض . وليس الأس يقف عند هذا بل الحق أن كان تم للتمالم الاسلامية من النفوذ والتأثير في كل مصري ماجمـله ـ على الأقل \_ يعتقد بأن الله إله الآلهه ورب الاثرباب فما فوق العالم الطبيعي ولم يبنى في تلك الارض من يكفر بألوهية الله تمالى . وأما الذين كانوا قــد أقــاموا على الكفر ، فـكانوا يجعــاون مع الله شركاء في الألوهية والربوبية . و كانت تأثيرات الاسلام المختلفة هذه في نفوس

أهل مصر بأقية إلى الزمن الذي بعث فيه موسى عليه السلام. (١) والدليل على ذلك تلك الخطبة التي ألقاها أمير من الأقساط في مجلس فرعون. وذلك أن فرعون حينا أبدى إرادته في قتل موسى عليه السلام، لم يصبب عليه هذا الأمير القبطي من أمراء مجلسه، وكان قيد أسلم وأخفى إسلامه، ولم يلبث أن قام يخطب:

(أتقتُلُونَ رجلاً أن يقولَ ربي َاللهُ و قد جاءً كم بالبيِّناتِ من

<sup>(</sup>۱) وإذا ماوثفنا بحا بينت التوراة من الحوادث التاريخية فانا نستطيع أن نقدر أن قريباً من خمى عدد سكان مصر ، قد كانوا أسلموا حين ذاك . فان ماجا ، في التوراة من إحصا ، بني إسرائيل يدل على أن الذين خرجوا منهم مصع موسى عليه السلام كانوا ، ليوني نفر . ولا تظن أن بكون عدد سكان مصر في ذلك الرمن أكثر من عشرة ملايين . هذا وقد وصفت التوراة أولئك المهاجرين كلهم بكونهم بني إسرائيل . ولكن لايبدو من المكن \_ مها بالفنا في الحدث والتخمين أن يكون ولد أبنا ويمقوب عليه السلام الاثنا عشر قد بلغت بهم الكثرة والوفرة عدد مليونين في مدة خميائة سنة . لذلك بما يقتضيه القباس أنه لابد أن يكون عدد غير قليل من أهالي مصر قد أسلموا وانضموا إلى لابد أن يكون عدد غير قليل من أهالي مصر قد أسلموا وانضموا إلى نقدر مدى عمل الدعوة الذي قام به يوسف عليه الصلاة والسلام وخافاؤه في القطر المري .

ربِّكُم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعد كم إن الله لايهـدي من هو مسرف كذاب. ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاء نا.)

( ياقوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل دأب قوم نوح وعاد و ثمود والذين من بعدهم . )

دأب قوم نوح وعاد و ثمود والذين من بعدهم . )

( ولقد جاء كم يوسف من قبل بالبينات فا زلتم في شك بما جاء كم به حتى إذا هلك قلتم لن يَبعث الله من بعده رسولا ) ٠٠٠ (وياقوم مالي أدعو كم إلى النجاة و تدعونني إلى النار . تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ماليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار . )

وتشهد هذه الخطبة من أولها إلى آخرها بأنه لم يزل أثر شخصية النبي يوسف عليه السلام باقياً في نفوس القــوم إلى ذلك الحين ، وقــد مضت على عهده قرون متمدد، وبفضل ماعلمهم هذا النبي الجليل، لم يكونوا قد بلغوا من الجهالة ألا يعلموا شيئاً عن وجود الله تعالى، أو ألا يعرفوا أنه الرب والاله، وأن سيطرته وسلطته غالبة على قوى الطبيعة في هذا العالم، وأن غضبه نما نخاف ويتقى، ويتضح أيضاً من آخر هذه الخطبة أن أمة فرعون لم تكن تجحد بألوهية الله وربوبيته ححوداً باتاً، وإنما كان ضلالها كضلل الأمم الاخرى مما ذكرناه آنفاً \_ أي كانت هذه الائمة أيضاً تشرك بالله تعالى في صفتي الالوهية والربوبية وتجعل له فيها أنداداً.

أما مثار الشبهة في أمر فرعون فهو سؤاله لموسى عليه السلام (وما رب العالمين) حينا سمع منه: (إنا رسول رب العالمين!) ثم قوله لمصاحبه هامان: (إن لي صرحاً لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى) ووعيده لموسى عليه السلام: (اثن اتخذت إلها غيري لا جعلنك من المسجونين)، وإعلانه لقومه: (أنا ربكم الاعلى) وقوله لملئه: (لا أعلم لكم من إله غيري) ه من مثل هذه الكلمات التي قالها فرعون قد خيلت إلى الناس أنه كان ينكر وجود الله تمالى وكان فارغ الذهن من تصور رب العالمين، ويزعم لنفسه أنه الاله الواحد، ولكن الواقع الحق أنه لم يكن يدعي ذلك كله إلا بدافع من المصبية الوطنية ، وذلك أنه لم يكن الا مر في زمن النبي يوسف عليه السلام قد وقف على أن شاعت تماليم الاسلام في ربوع مصر السلام قد وقف على أن شاعت تماليم الاسلام في ربوع مصر

بفضل شخصيته القوية الجليلة ، بل جاوز ذلك إلى أن تمكن لبني إسرائيل نفوذ بالغ في أرض مصر تبعاً لما تهيأ ليوسف عليه السلام من السلطة والكلمة النافذة في حكومة مصر • فبقيت سلطة بني إسرائيل مخيمة على القطر المصري إلى ثلاثمائة سنة أو اربعائة . ثم أخذ مخالج صدور المصريين من المواطف الوطنية والقومية ماجملهم يتمصبون على بني إسرائيل ، واشتد الاثمر حتى الغوا سلطة الاسرائيليين ونفوذهم إلغاء. فتسولى الائمر بعسدهم الائسر المصرية الوطنية وتتابعت في الحـكم . وهؤلاء الملوك الجدد لما امسكوا زمام الاً مر لم يقتصروا على إخضاع بني إسرائيل وكسر شوكتهم ، بل تمدوه إلى أن حاولوا محو كل أثر من آثار العهد اليوسفي في مصر وإحياء تقاليد ديانتهم الجاهلية . فلما بعث إليهم في تلك الآونة موسى عليه السلام ، خافوا على غلبتهم وسلطتهم أن تنتقل من أيديهم إلى أيدي بني إسرائيل مرة أخرى . فلم يكن يبعث فرعون إلا هذا المناد واللجاج على أن يسأل موسى عليه السلام ساخطاً متبرماً : وما رب المالين ؛ ومن عكن أن يكون إلها غيري ? وهو في الحقيقة لم يكن جاهلا وجودرب العالمين . وتتضع هذه الحقيقة كأوضح مايكون مما جاء في القرآن الكريم من أحاديثه وأحاديث ملئــه وخطب موسى عليه السلام . فيقول فرعون \_ مثلا \_ تأكيداً لقوله إن موسى عليه السلام ليس برسول الله .

( فلولا ألتي عَليه ِ أسورَةٌ مِن ذَهَبِ أو جاء معهُ اللائكةُ مُقترنينَ . ) ( الزخرف : ٥٣ )

أفكان لرجل فارغ الذهن من وجود الله تمالى والملائكة أن يقول هذا القول وفي موضع آخر يقص القرآن الحوار الآتي بين فرعون وبين النبي موسى عليه السلام:

( فَقَالَ لَهُ فِرعَونُ إِنِي لَاظُنَّكَ يَامُوسَى مَسْحُوراً . قَالَ لَقَدُ عَلَيْمَتَ مَاأُنزلَ هَـوُلاءِ إلا رَبُ الساواتِ والأرضِ بَصَائِرَ وَإِنِي لأَظُنْكَ يَافِرعُونُ مَشُوراً . )

( بني إسرائيل: ١٠١ – ١٠٢)

وفي محل آخر يظهر الله تعالى مافي صدور قوم فرعون بقوله: ( فَلَمَا جَاءَتُهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَـالُوا هذا سحر مُبُين وَجَدوا واستيْقَنَتُهَا أَنفسُهُمْ ظُلُماً وعُلُواً.)

( النمل : ١٣ - ١٤ )

ويصور لنا القرآن نادياً آخر جمع موسى عليه السلام وآل فرعون بهذه الآية :

(قَـالَ لَهُم موسى ويلَكِمُ لاتَفتروا عَلَى اللهِ كَذَباً - ٦٥ – (٥) م فيسحتكم بعداب وقد خاب من افترى فتازعوا أم هم يينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يحرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى.)

والظاهر أنه لم يكن قام النراع ونشأ الأخد والرد بينهم وبين نبهم موسى عليه السلام حين أندره عداب الله ونبهم على سوء مآل ماكانوا يقترون، إلا لأنهم قد كان في قلوبهم ولاستك بقيسة من أثر عظمة الله تعالى وحلاله وهيئته ولكن حكامهم الوطنيين ليا أنذروه مخطر الانقلاب السياسي العظم، وحدروه عاقبة اتباعهم لموسى وهارون ، وهي عودة غلبة الاسرائيليين على أبنياء مصر، قست قلوبهم واتفقوا جيعاً على مقاومة النبيين .

وبعد ماقد تبين لنا من هذه الحقيقة ، من السهل علينا أن نبحث: ماذا كان مثار النزاع بين موسى عليسه السلام وفرعوت ، ومأذا كان حقيقة خلاله وضلال قومه ، وبأي مماني كلة (الرب) كان فرعون يدعي لنفسه الألوهية والربوبية . فتعال نتأمل لهسذا الغرض ما يأتي من الآيات بالتدريج .

١ - إن الذين كانوا يلحون من ملاً فرعوب على حسم دعوة

موسى عليه العلاة والسلام واستنصالها من أرض مصر ، مخاطبون فرعون لمض المناسبات ويسألونه :

(أُتذَرُ موسى وقومهُ ليفسدوا في الأرض ويذركُ وآلهَتكَ.) (الأعراف: ١٢٧)

و مخلاف ذلك يناديهم الذي كان قد آمن بموسى عليه السلام: ( تدعو نني لأكفر بالله وأشرك به ماليس لي به علم". )

المؤمن ١٠٠٠) ( المؤمن ١٠٠٠)

فاذا نظرنا في هاتين الآيتين وأضفنا إليها ماقد زودنا به التاريخ وآثار الأمم القديمة أخيراً من المعاومات عن أهالي مطر زمن فرعون ، يتجلى لنا أن كلا من فرعون وآله كانوا يشركون بالله تمالى في المهنى الأول والثاني لكلمة (الرب) ومجعلون معه شركا من الأصنام ويعبدو بها . والظاهر أن فرعون لو كان يدعي لنفسه الربوبية فما فوق العالم الطبيعي ك أي لو كان يدعي أنه هو النالب المتصرف في نظام الأسباب في هذا العالم ، وأنه لا إله ولا رب غيره في الساوات والأرض ، لم يعبد الآلهة الأخرى أبداً (١)

<sup>(</sup>١) أن بعض المفسرين قد آثروا قرأه ( الهنبك ) في هذه الآية وحملوا ( الهنه ) عمني المبادة ، ذاهبين إلى أن فرعون كانت دهواه أنه هو رب العالمين وقاطر السموات والأرض ، فيكون معنى الآية على حسب -

(٢) أما كلات فرعون هذه التي قد وردت في القرآن : ( ياأيُّها الملاً ماعَامتُ لكم من إلَّه غيري . )

( القصص : ٣٨ )

(ولَّنَ اتَّخذَتَ إِلَمَا غُيرِي لأَجعَلنَّكَ مِنَ المُسجونين.) ( الشعراء : ٢٩ )

فليس المراد بذلك أن فرعون كان ينفي جميع ماسوا. من الآلهة . وإنما كان غرضه الحقيقي من ذلك رد دعوة موسى عليه السلام وإبطالها . ولما كان موسى عليه السلام يدعو إلى إله لاتنحصر ربوبيته في دائرة مافوق الطبيعة فحسب كا

<sup>-</sup> قراءتهم أنترك موسى وتومه لبدعوك ويدعوا عبادتك . إلا أن هناك أموراً لابد من ملاحظتها . أولها أن قراءتهم تلك شاذة نخالف القراءة الشائمة الممروقة ، والثاني أن الفرض الذي قد آثر المفرون لأجله تلك القراءة الشاذة لاتقوم على أساس . والمنالث أنه قد يكون من مماني كلمة (آلهة) : المعبودة أو الصنم الأنثى علاوة على معنى العبادة . ومن المعلوم أنه كان إله أهل مصر الأكبر على العموم هو الشمس ، وكانوا يعبرون عنها باللغة المصرية بكلمة (رع) . وكان منى (فرعون) فرعون في الحقيقة هو أنه الظهر (رع) . وعلى هدذا كان كل مايدعي خرعون في الحقيقة هو أنه الظهر المادي لإله الشمس الأكبر ، وكانى .

## - ( تعليق على الحاشية السابقة )

قراءة (الاهتك) - بكسر الهمزة - ذكر الطـبري في تفسيره ١/١٤ - ٤٤ ، و ٩/١١ أنها مروية عن ابن رعباس ومجـاهد ، واستضمفها الطبري فقال: « والقراءة الـتي لاترى القراءة بنيرها هي القراءة التي عليها قراء الامصار (أي: آلهتك) لاجماع الحجة من القراء عليها » اه

وقد روى الطبري تفسير هذه القراءة عن ابن عباس نفسه من وجوه ۱۸/۹ فقال « . . . ويذرك والاهتك : فال : وعبادتك ، ويقول : كان 'يمبد ولا يمبد » ، وروى عنه تفسيرها من وجه آخر بمهن « يترك عبادتك » . وهذا الوجه بمكن حمله على أن موسى عليه السلام يترك عبادة فرغون ، بمنى أنه لاينقاد له ، ولا يذعن لأمره .

وما ارتآه الأستاذ المودودي – حفظه الله – من أن هذه القراءة تحتمل أن تكون بمنى ( الاهة ) مؤنث ( إله ) رواه الطبري أيضاً – وإن كان عاد فاستضعف – فقال : « وزعم بعضهم أن من قرا ( والاهتك ) إنما يقصد إلى نحو منى قراءة ( وآلهتك ) غير أنه أنث وهو يريد إلها واحداً ، .

ونما يقوي هذا الوجه – على استضماف الطبري له – أن المصريين – كما قال الأستاذ المودودي – كانوا يؤلمسون الشمس ؛ وقد وردت كلمة ( الالامة ) في المربية بمنى ( الشمس ) ذكر ذلك الطبري نفسه بل هو كذلك مالك الأمر والنهي ، وذو القوة والسلطة القاهرة الماني السياسية والمدنية ، قال فرعون لقومه : ياقوم لا أعلم لكم مثل ذلك الآله غيري ، وتهدد موسى عليه السلام ، أنه إن اتخذ من دونه إلها ليلقينه في السحن .

ومما يعلم كذلك من هذه الآيات ، وتؤيده شواهد التاريخ وآثار الأمم القدعة ، أن فراعنت مصر لم يكونوا يدعون لأنفسهم مجرد الحاكمية المطلقة ، بل كانوا يدعون كذلك نوعا من القداسة

your gares likely as there who they had any long ming town any

- في التفسير ١٨/٩، وساق على ذلك شاهدا قول بلت عشبة بن الحارث العربودي : تروحنا من اللمباء عصراً واعجلنا الالاهــــة أن تؤويا قال : « يعنى الألاهة في هذا الموضع الشمس»

ing to the tribution of the second of the se

وكذلك ذكرت كتب اللغة من مماني (الالامة) الأصنام والهـلال والشمس: وانظر (القـاموس الهيـط) و (لسان العرب) في مسـادة (اله) و (الفحص ١٩/٩) ، وروى الطبرسي في (جمع البيان) و (١٩/٤) عن ابن حـــني أنه قال لا سيت الشمس الألاهة والإلاهـة لأنهم كانوا يعبدونها » ،

وهذا كلة بما يدعم رأي الأسناذ المردودي - حفظه الله - وينصر قولت .

The (WEW) to the street of the company was

والتبر. التسامم إلى الألمة والأصنام الحرصًا منهم على أن يتغلمل نفوذه في نفوس الرغبة ويستحكم استيلاؤه على أزواحهم ورلم نكن الفوراعنة منفر دة مهذا الادعاء ، بل الحق أن الأسر الملكية مازالت في أكثر أقطار العالم تحاول الشركة \_ قليلاً أو كثيراً \_ في الأثوجية والربوبية في دائرة مافوق الطبيعة ، علاوة على ما كانت تتولاً من الحاكمية السياسية ، وما زالت لأجل ذلك تَفْرَضَ عَلَى الرعية أَنْ تَقُومُ بَيْنَ يَدَّمُهَا بشيء من شمائر العبودية ، على أن دعواهم تلك للالوهية الساوية لم تكنُّ مِي المُقْسُودةُ بَدَاتُهَا فِي الْحَقِيقَةِ ﴾ وإنما كانوا يتذرعون ما إلى تأثيل حاكميتهم السياسة . ومن ذلك ترى أنه مازالت الأنسر الملكية في مصر وغيرها من الأقطار الجاهلية تذهب ألوهيتها بذهاب سلطانها السياسي، وقد بقيت الألوهية تتبع العرش في تنقله من أيد إلى أخرى. (٣) ولم تكن دعوى فرعول الأصلية بالألوهية الغالبة المتصرفة في نظام السنن الطبيمية ، بل بالا الوهية السياسية ! فكان رعم أنه الرب الأعلى لارض مصر ومن فيها بالمني الثالث والرابع والخامس الكلمة ( الرُّب) ويقول إني أنا مالك القطر المصري ومافيه من الغني والثروة وأنا الحقيق بالحاكمية المطلقة فيه ، وشخصيتي المركزية عي الأساس لمدينة مصر واجتماعها ، وإذن لا يجرين ُّ فيها إلا " شريعتي وقانوني . وكان أساس دعوى فرعون بعبارة القرآن :

(وَ نَادَى فِرْعُونُ فِي قَوْمَهِ قَالَ بِاقْوَمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ. مَصْرَ وهَذِهِ الْأَنهَارُ تَجُري مِنْ تَحْتِي أَفلا تُبْصِرونَ.) مصر وهذه الأنهارُ تَجُري مِنْ تَحْتِي أَفلا تُبْصِرونَ.) ( الزخرف - ٥١)

وهذا الأساس نفسه هو الذي كانت تقوم عليه دعوى غرود للربوبيَّة . و ( حَاجَ البرَاهيمَ في رَبِّه أَنْ آتاه اللهُ الملكَ . ) ( البقرة : ١٥٨ )

وهو كذلك الاسماس الذي رفع عليه فرعون المعاصر ليوسف عليه السلام بنيان ربوبيئته على أهل مملكته .

(٤) أمّا دعوة موسى عليه السلام التي كانت سبب البراع بينه وبين فرعون وآله ، فهي في الحقيقة أنه لا إله ولا ربّ بجميع معاني كلمة (الرب) إلا الله رب العالمين ، وهو وحده الاله والرّب فها فوق العالم الطبيعي ، كا أنه هو الاله والربّ بالماني السياسية والاجتماعية ، لا حسل ذلك يجب ألا نخلص العبادة إلا له ، ولا نتبع في شؤون الحياة المختلفة إلا شرعه وقانونه ، وأنه \_ أي موسى عليه السلام \_ قد بعثه الله تعالى بالآيات البينات وسيتزل الله تعالى أمره ونهيه لعباده عا يوحي إليه بالذلك يجب أن تكون أزهة أمور عباده بيده ، لا بيد فرعون . ومن إليه بالذلك بجب أن تكون أزهة أمور عباده بيده ، لا بيد فرعون . ومن

هنا كان فرعون ورؤساء حكومته 'يعلون أصواتهم المر"ة بعد المر"ة بأن موسى وهارون \_ عليها السلام \_ قد جاءا يسلباننا أرضمصر . وأرادا أن يذهبا بنظمنا الدينية والدنية ليستبدلا بها ماينا النمائل مُوالقواعد . (و كَقَدْ أرْ سَلَنَا مُوسى بآيا تِنا وسلطان مُبين . إلى فر عَوْنَ وما أمر فر عَوْنَ برشيد .) وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد .)

(وَلَقَدُ فَتَنَا قَبِلُهُم قَوْمَ فِرْعَونَ وَجَاءَهُم رَسُولُ كُريم. أَن أَدُّوا إِلَى عِبَادَ اللهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٍ. وأَنْ لاتَعْلُوا عَلَى اللهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٍ. وأَنْ لاتَعْلُوا عَلَى اللهِ إِنِي آتِيكُمْ بِسُلُطانِ مِبِينٍ) (الدَّانُ : ١٧ - ١٩) (إِنَّا أَرْسَلُنَا إليكُمْ وَسُولًا شَاهِداً عَلَيكُمْ كَا أَرْسَلْنَا إليكُمْ وَسُولًا شَاهِداً عَلَيكُمْ كَا أَرْسَلْنَا إلى فَرْعُونَ الرَّسُولَ فَأَخَذَنَاهُ أَخْذاً وَبِيلًا.) (المزملُ مَل :١٥-١٦)

(قالَ فَمَن رِیْکُم یامُوسی قال َ رِبْنا الذي أعطی کُلُّ شيءِ خَلْقَهُ ثُمَّ هدی . ) (طه: ۶۹ - ۵۰)

(قَالَ فَرْعَونَ وَمَارُبُ العَالِمِينِ . قَالَ رَبُ السَّاوَاتِ والأرض وَمَا بَيْنِهِما إِنْ كُنتُم مُوقِنِينَ . قَالَ بِلنَّ حَولَهُ الْلاَ تَستمعنُونَ قَالَ رَبُّكُم وَرَّبُّ آبًا نكم الأولين. قالَ إِن رسولكم الذي أرسل إلى كُمْ كَلِمِنُون. قَالَ رَبِّ المشرق واللَّغرب وَمَا بِينَهُمَا إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ . قَالَ لَئن اتَّخذتَ إِلهَا غَيْرِي لأَجعَلنَّكَ مِنَ المُسْجُونِينَ ) (الشعراء: ٢٣- ٢٩) (قَالَ أَجِئْتَنَا لَتُخرَ جِنَا مِن أَرْضِنَا يُسَحُّرُ لِكَ بَامُوسَى) ( oV : 4 ) (وقالَ فرعونَ ذَروني أقتلُ مُوسى وَليدُعُ رَبَّهُ إِني أَخاف أَنْ يُبِدُلُ دِينَكُمْ أُو أَنْ يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الفَسَادَ.) (قَالُوا إِن هَذَانَ لَسَاحِرُانَ يُريدًانَ أَنْ يُخِرجُاكُمْ مِن

## أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى)

وبانعام النظر في هذه الآيات التدريج الذي قد سردناها به ، بتجلى أن الضلال الذي تعاقبت فيه الآمم المختلفة من أقدم العصور ، كان هو عينه قد غشت وادي النيل ظلماته ، وأن الدعوة التي قام بها جميع الأنبيا. منذ الأبد ، كانت هي نفسها يدعو بها موسى وهارون عليها السلام .

## البهود والنصاري من المالية المالية المالية المالية

(قُلْ يَاأُهُلُ الْكِتَابِ لَاتَعْلُوا فِي دَيْنَكُمْ غَيْرُ الْحَقَّ وَلَا تَتَبَعُوا أَهُوا قُومُ قَدْ ضُلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَصْلُوا كُنِيرًا وَضُلُوا مَنْ قَبْلُ وَأَصْلُوا كُنِيرًا وَصُلُوا عَنْ سَواءِ السّبِيلِ.) (المائدة-٧٧)

فيعلم من هذه الآية أن ضلال اليهود والنصارى هو من حيث الأصل والأساس نفس الضلال الذي ارتطمت فيه الأمم المتقدمة ، وتدلنا هده الآية أيضاً أن ضلالهم هذا كان آتياً من غلوهم في الدين . وها نحن نرى بعد ذلك كيف يفصل القرآن هذا الاجمال :

(وَقَالَت اليهُودُ عُزيْرِ ابنُ الله وَقَالَتِ النَّصَارِي المَسيحُ الْمُسيحُ اللَّمِ اللْمُمِ اللَّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمُ اللَّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُمِلْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمُ ا

(لَقد كَفَر الذينَ قالوا إن اللهَ هُوَ المسيحُ ابنُ مَريم. وقالَ المسيحُ ابنُ مَريم، وقالَ المسيحُ يا بني إِسْرائيلَ اعبُدُوا اللهَ دبي وربحُمُ ) ( المائدة - ٧٧ )

(لَقَدْ كَفَرَ الذينَ قَالُوا إِنَّ الله ثالثُ ثلاثة وَمَا مِنْ إِلَهُ الله واحدْ) (وإذقال الله ياعيسي بنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلا إِلله واحدْ) وإذقال الله ياعيسي بنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتّخذُونِي وأْ مِي إِلْهَينِ مِنْ دونِ اللهِ قَالَ لِلنَّاسِ اتّخذُونِي وأْ مِي إِلْهَينِ مِنْ دونِ اللهِ قَالَ سُبْحانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَاليْسَ لِي بِحق ) سُبْحانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَاليْسَ لِي بِحق )

(المائدة: ٢٧٠ ١١١)

(ماكانَ لِبُشَرَ أَن يُؤْتِيَهُ اللهُ الكِتَابَ والحكمَ والنبُوءَ ثمَّ

يقول النّاس كونوا عِباداً لي مِنْ دونِ اللهِ وَلَكِنَمْ وَعَا كُنتم وَوَارَ اللَّهِ وَالْكِنَمُ تُعلّمون اللَّكِتاب وَبَمَا كُنتم تَدُرُسُونَ وَالنّبينَ عَلَم أَنْ تَتَخِذُوا الملائِكَةَ وَالنّبينَ تَدُرُسُونَ وَلا يَأْمَرُكُم أَنْ تَتَخذُوا الملائِكَةَ وَالنّبينَ أَرْباباً ، أَيَامُرُكُم بالكُفر بَعُد إذ أَنتُم مُسْلُمُونَ .)
أَرْباباً ، أَيَامُرُكُم بالكُفر بَعُد إذ أَنتُم مُسْلُمُونَ .)

فكان ضلال أهل الكتاب حسب ما تدل عليه هذ الآيات: أولاً أنهم بالغوا في تعظيم النفوس المقدسة كالأنبياء والا ولياء والملائكة التي تستحق التكريم والتعظيم لمكانتها الدينية ، فر فعوها من مكانتها الحقيقة إلى مقام الا لوهية و جعلوها شركاء مع الله و دخلاء في تدبير آمر هذا العالم، ثم عبدوها واستغاثوا بها واعتقدوا أن لها نصيباً في الألوهيسة والربوبية المهيمنة بن على مافوق العالم الطبيعي ، وزعموا أنها تغلك لهم المغفرة والإعانة والحفظ. وثانياً أنهم :

(اتّخذوا أَحَبَارَهُمْ وَرُهِبَانَهُمْ أَرْبَاباً مَنْ دُونِ اللهِ . ) (التوبة – ٣١)

أي أن الذين لم تكن وظيفتهم في الدين سوى أن يعلم وا الناس أحكام الشريمة الإلهية ، ويزكوهم حسب مرضاة الله ، تدرج بهم هؤلاء حتى أنزلوهم بحيث محلون لهم مايشاؤون و بحرمون عليهم مايشاؤون ،

ويآمرونهم وينهونهم حسب ماتشاء أهواؤهم بدون سندمن كتاب الله ، ويسنون لهم من السنن ماتشتهي أنفسهم . كذلك وقع هؤلاً • في نفس النوعين من الضلال الأساسي الخطير اللذين قد وقع فيها قبلهم أمم نوح وإبراهم وعاد وتمود وأهل مدين وغيره من الأمم ، فاشركوا بالله الملائكة وعباده المقربين \_ كما أشرك أولشك \_ في الربوبية الميمنة على مافوق المالم الطبيعي ، وجعلوا الربوبية عمانيها السياسية والمدنية \_ كما حمل أولئك \_ للانسان بدلاً من الله رب الساوات. وراحوا يستمدون مبادى. المدنية والاجتماع والأخلاق والسياسة وأحُكامها جميعاً من بني آدم ، مستغنين في ذلك عن السلطان المنزل من عند الله تعالى . وأفضى بهم الغي إلى أن قال فيهم القرآن : (أَكُمْ تَرَ إِلَى الذينَ أَتُوا نصيباً مِنَ الكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجِبْت والطاغوت.)

(قُلْ هَلُ أُندِئُكُمْ بِشرَ مِن ذلكُ مِثُوبَةُ عِندُ اللهُ مِنْ لَعْنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنهُمُ القردَةَ والخَنازِيرِ وَعَبَدُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنهُمُ القردَةَ والخَنازِيرِ وَعَبَدَ الطاغوت . أولئك شر مكاناً وأضل عن سواءِ السبيل .)

( الحبث ) كلمة جامعة شاملة لجميع أنواع الأوهام والخرافات من

السحر والنائم والشعوذة والتكثن واستكثاف الغيب والتشاؤم والتفاؤل والتأثيرات الخارجة عن القوافين الطبيعية والمرادمن (الطاغوت)كل فرد أو طائفة أو إدارة تبغي وتتمرد على الله عوتجاوز حدود العبودية وتدعي لنفسها الألوهية والربوبيّة فلما وقتت اليهود والنصارى في ما تقدمذكره من النوعين من الضلال ، كانت نتيجة أولها أن أخذت جميع أنواع الأوهام مأخذها من قلوبهم وعقولهم ، وأما الثاني فاستدرجهم من عبادة العلماء والمشايخ والصوفية والزهيّاد إلى عبادة الحلماء والمشايخ والصوفية والزهيّاد إلى عبادة الحلماء والمشايخ والصوفية والزهيّاد إلى عبادة

## بالمسركون العرب المناه المالية المالية

هذا ولنبحث الآن في المسركين العرب الذين بعث فيهم خاتم النبيين براي ، والذين كانوا أول من خاطبهم القرآن : من أي نوع كان ضلالهم في باب الآلوهية والربوبية ، هل كانوا يجهلون الله رب العالمين ، أو كانوا ينكرون وجوده ، فيمث إليهم النبي وهي ليبث في قاوجهم الإعان بوجود الذات الإلهية ! وهمل كانوا لا يعتقدون الله عز وجل إلها للعالمين وربا ، فأنزل الله القرآن ليقنعهم بألوهيته وربوبيته ? وهل كانوا بأبوت عبادة الله والخضوع له ؛ أو كانوا لا يعتقدونه سميم الدعاء وقاضي الحاجة ؛ وهل كانوا يزعمون أن اللات والعزى ومناة وهبل والآلهة الأخرى هي في الحقيقة فاطرة هذا الكون ومالكته

والرازقة فيه والقائمة على تدبيره وإدارته ? أو كانوا يؤمنون بأن الهمتهم تلك مرجع القانون ومصدر الهداية والإرشاد في شؤون المدنية والأخلاق ؟

كل واحد من هذه الاسئلة إذا راحمنا فيه القرآن فإنه يجيب عليه بالنفي ؛ ويبين لنا أن المشركين العرب لم يكونوا قائلين بوجود الله تعالى فحسب ، بل كانوا يعتقدونه مع ذلك خالق هذا العالم كله — حتى آلهتهم — ومالكه وربه الأعلى ، وكانوا يذعنون له بالألوهية والربوبية . وكان الله هو الجناب الأعلى الأرفع الذي كانوا يدعونه ويبتهلون إليه في مآل الأمر عندما عسهم الضر أو تصيبهم المصائب ، م كانوا لاعتنمون عن عبادته والخضوع له ، ولم تكن عقيدتهم في مرفقهم مناهم وأنها قد خلقتهم وخلقت هذا الكون ، وترذقهم جيماً ، ولا أنها تهديهم وترشده في شؤون حياتهم الخلقية والمدنية ، فالآيات الآتية تشهد عا تقول :

(قُلْ لَمَنْ الأرض و مَن فيها إنْ كُنتُم تَعَلَمُونَ. سيقُولُونَ للهِ ، قُلْ أَفَلا تَذكرون . قُلْ مَنْ ربُ السهاوات السبع وَرَبُ العَرْشِ العَظيمِ . سَيقُولُونَ للهِ ، قُلْ أَفَلا تَتَقُونَ . قُلْ أَفَلا تَتَقُونَ . قُلْ مَنْ بيدهِ مَلَحَوْتُ كُلُّ شيءٍ وهو يجيرُ ولا يُجارُ . قُلْ مَنْ بيدهِ مَلَحَوْتُ كُلُّ شيءٍ وهو يجيرُ ولا يُجارُ

عليه إنْ كُنتم تعامونَ . سَيقُولُونَ للهِ ، قُلُ فَأَنَّى تُسحرُونَ ، َبِلُ أَتينَاهُم بِالْحِقِّ وإنهِم لَكَاذِبُونَ . ) (المؤمنون: ٨٤ - ٩٠) ( هو الذي يُسَيِّرُ كم في البرِّ والبَحر حَتى إذا كُنتم في الفُلكُ وجريْنَ بِهِم بِرِيحٍ طيِّبَةً وَفَرحوا بِهَا جَامَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُ الموجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنهُم أُحيطً بِهِم دَعُو ُ اللهَ مُخلِصينَ لهُ الدينَ لئن أنجيتنا من هذهِ لنكوننَّ منَ الشَّاكرين. فلما أنجاهمُ إذا هُمْ يَبغونَ في الأرضِ بغيرِ ( يونس: ٢٢ - ٢٣ )

( وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ فِي البحرِ صَلَّ مَن تَدعونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَا نَجَّاكُم إِلَى البرِّ أَعرضتم وكَانَ الانسَانُ كَفُوراً . ) فَلَمَا نَجَّاكُم إِلَى البرِّ أَعرضتم وكَانَ الانسَانُ كَفُوراً . ) ( الإسراء : ٦٧ )

وبروي القرآن عقائده في آلهتهم بعبارتهم أنفسهم فيا يأتي: (وَالذينَ اتَّخذوا مِن دونه ِ أولياءَ مانعبُدُهم إلا ليقربونا إلى الله ِ زلفى . )

(7)

(ويقولون هؤلاء شفعاؤ ناعند الله .) (يونس: ١٨)

ثم إنهم لم يكونوا يزعمون لآلهتهم شيئاً من مثل أنها تهديهم في شؤون حياتهم ، فالله تعالى يأمر رسوله يَرَالِيَّةٍ في سورة يونس ( قدل هل من شركانكم من يهدي إلى الحق) الآية : ٣٥ فيرميهم سؤاله هذا بالسكات ، ولا يجيب أحد منهم عليه بنعم ! إن الات والعزى ومناة والآلهة الأخرى تهدينا سوا السبيل في العقيدة والعمل ، وتعلمنا مبادى والعدالة والأمن والسلام في حياتنا الدنيا ، وإننا نستمد من منبع علمها معرفة حقائق الكون الأساسية ، فمند ذلك يقول الله عز وجل لنبيه عليها .

(قُل اللهُ يَهدِّي لِلحقِّ. أَفْن يهدي إلى الحقِّ أَحقُ أَن يُنتَبعَ أَمَّن لايهدِّي إِلاَّ أَن يُهدى فَالكم كَيفَ تَحَكَمُونَ.) ( يونس: ٣٥)

ويبقى بمد هده النصوص القرآنية أن نطلب جواب هذا السؤال: ماذا كان ضلالهم الحقيقي في باب الربوبية الذي بعث الله نبيه على نرده إلى الصواب ، وأنزل كتابه المجيد ليخرجهم من ظلماته إلى نور الهداية ؟ وإذا تأملنا القرآن للتحقيق في هذه المسألة ، نقف في عقائدهم وأعمالهم كذلك على النوعين من الضلال اللذين مازالا يلازمان الأمم الضالة منذ القدم .

فكانوا بجانب يشركون بالله آلهة وأرباباً من دونه في الألوهيــة

والربوبية فيا فوق عالم الطبيعة ، ويعتقدون بأن الملائكة والنفوس الإنسانية المقدسة والسيارات الساوية — كل أولئك دخيلة بوجه من الوجوه في صلاحيات الحكم القائم فوق نظام العلل والانسباب ولذلك لم يكونوا يرجعون إلى الله تعالى وحده في الدعاء والاستمانة وأداء شعائر العبودية ، بل كانوا يرجعون كذلك في تلك الانسور كلها إلى آلهتهم المصنوعة الملفقة . وكانوا مجانب آخر يكادون لا يتصورون في باب الربوبية المدنية والسياسية أن الله تعالى هو الرب بهذه الماني أيضاً . فكانوا قد اتخذوا أثمتهم الدينيين ورؤساء وكبراء عشائره أرباباً بتلك الماني ، ومنهم كانوا يتلقون القوانين لحياتهم . أما النوع الانول من ضلالهم فيشهد به القرآن فيا يلى من الآيات :

(وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَعَبُدُ اللهُ عَلَى حَرِفَ فَانَ أَصَابَهُ خَيرٌ الدنيا الحمان به وإن أَصَابَهُ فِتنة انقلب عَلَى وَجَهِ خَسِرَ الدنيا وَالآخِرة ، ذلك هو الحُسران المبين . يَدعو مِن دونِ اللهِ مَالا يَضُرُهُ ومَالا يَنفَعه ، ذلك هو الضَّلال البعيد أُله مَالا يَضُرُه ومَالا يَنفَعه ، ذلك هو الضَّلال البعيد يُدعو لَمَن ضَرَّه أَقرَب مِن نفعه لِبنْسَ المولى ولبئس يُدعو لَمَن ضَرَّه أقرَب مِن نفعه لِبنْسَ المولى ولبئس العشير .)

(وَيَعبدونَ مِن دونِ اللهِ مَإِلا يَضرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقولُونَ هَوُلاءِ شُفعاؤنا عِندَ اللهِ ، قُلُ أَتُنبِئُونَ الله وَيَقالَى عَندَ الله ، قُلُ أَتُنبِئُونَ الله عَما لِلاَيْعَلِمُ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الأَرْضُ (١) ، سُبحَانَه وَتَعالَى عَما يُشرِكُونَ .)

(عونس: ١٨)
عَما يُشرِكُونَ .)
(عونس: ١٨)
وَتَجعَلُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَكفُرُونَ بِالذي خَلقَ الأَرْضَ فِي يُومَينِ وَتَجعَلُونَ لَهُ أَنداداً .)
(حم السجدة : ٩)

(قُلْ أَتَعبدونَ مِنُ دونِ اللهِ مَالا يَملِكُ لَكُمْ ضَرَّاً وَلا نَفْعاً وَاللهُ هُوَ السَّميعُ العَليمُ .) (المائدة: ٧٦)

(وَإِذَا مَسُ الأنسانَ ضرَّ دَعَارًبَّهُ مُنيبًا إِلَيهِ ثُمَّ إِذَا

<sup>(</sup>١) أي إنكم أيها القوم تتوهمون أن لآلهتكم من الأثر والنفود لدي مايجمل كل شفاعتهم إلي مقبولة عندي ، ولذلك تعدونها وتنذرون لها ، ولكني لاأعلم أحداً في السهاوات ولا في الأرض يكون له عندي من القوة والحول أو يكون من حي إباه مايجبرني على قبول شفاعته . أفأنتم تمر فرنني من الشفعاء مالا أعلمهم .

ومن البديهي أن كون الشيء لبس في عـلم الله مناء أنه لا وجـود له البنـــة .

خوَّلَهُ نعمةً منهُ نسي مَاكانَ يَدعو إليه مِنْ قَبلُ وجعَلَ للهِ أنداداً السُضل عن سبيله . ) ( وَمَا بِكُمْ مِن رِنعمة فَمَن الله ثُمَّ إِذَا مُسَّكُمُ الضُّر ۚ فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ . ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُم إِذَا فَريقٌ مِنْكُمْ بربهم يُشركون . لِيَكْفُروا بما آتيناهم فتمتَّعوا فَسَوفَ تَعَلَمُونَ . وَيُجعلُونَ لِمَا لَايَعَلَمُونَ نَصِيبًا (٢) مَا رُزَقْنَاهُم ، تَاللهِ لِتُسْتُلُنَّ عَمَا كُنتُم تَفترونَ . ) (النحل: ٥٣ ـ ٥٩)

وأما الآخر فشهادة القرآن مايأتي :

(وَ كَذَلْكَ زَيَّنَ لَكَثير مِنَ الْمُشْرِكَيْنَ قَتَلَ أُولَادُهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ ليردُّوهم وَليَلْبسوا عَلَيهم دينَهم . ) ( الأنمام: ١٣٧ )

<sup>(</sup>١) وجمـل لله أنداداً ، أي يعود فيقول : إن هذا الفر قد كشفه عني ذلك الشيخ المقدس ، وتلك النعمة قد نلتها بفضــل ذلك الولى المقرب!

<sup>(</sup>٢) أي إن الذين لم يتحفق عند هؤلاء بأي طريقة العلم أنهم ع الذين قد كثفو عنهم الشر ريسروا لهم العس ، يتصدقون لهم ويوفون لهم النذور شاكرين لهم ، ومن أعجب الأصور أنهم ينفقون في ذلك مما رزننام نحن .

ومن الظاهر أنه ليس المراد به (شركاء) في هذه الآية : الآلهسة والأصنام، بل المراد بهم أولئك القادة والزعماء الذين زينوا للمرب قتل أولادهم وجملوه في أعينهم مكرمة . فأدخلوا تلك البدعة الشنعاء على دين إبراهيم وإسماعيل عليها السلام . وظاهر كذلك أن أولئك الزعماء لم يكن القوم قد اتخذوهم شركاء من حيث كانوا يعتقدون أن لهم السلطان فوق نظام الاسباب في هذا المالم ، أو كانوا يعبدونهم ويدعونهم ، بل كانوا قد جملوهم شركاء مع الله في الألوهية والربوبية من حيث كانوا يسلمون بحقهم في أن يشرعوا لهم مايشاؤون من النظم والقوانين الشؤونهم المدنية والاجتماعية ، وأمورهم الخلقية والدينية .

(أم لهم شُرَكَاء شَرعوا لهم مِنَ الدين مَالَم يَأْذَن بهِ الله .) ( الشورى : ٢١ )

وسيأتي تفصيل معاني كلمة (الدين) في موضعه من هذه الرسالة ، وهناك سنتبين سعة معاني هذه الآية وشمولها . على أنه يتضح في هذا المقام أن ما كان يتولاه أولئك الزعماء والروؤساء من وضع الحدود والقواعد التي هي بمثابة الدين بغير إذن من الله تعالى ، وأن اعتقاد العرب بكونها عما يجب اتباعه والعمل به ، كان هو عينه شركة مع الله من أولئك في ألوهيته وربوبيته ، وإيماناً من هؤلاه بشركتهم تلك !

## دعوة الفرآن :

أن هذا البحث الذي قد خضنا غماره في الصفحات السابقة بصدد تصورات الأمم الضالة وعقائدها ، ليكشف القناع عن حقيقة أن جميع الأمم التي قد وصمها القرآن بالظم والضلال وفساد المقيدة من لدن أعرق العصور في القدم إلى زمن نزول القرآن ، لم تكن منها جاحدة بوجود الله تمالى ولا كانت تنكر كون الله ربا وإلها بالاطلاق . بل كان ضلالها الأصلي المشترك بين جميعها أنها كانت قد قسمت المعاني الحسة لكلمة (الرب) التي قد حددناها في بداية هذا الباب \_ مستشهدين باللغة والقرآن \_ قسمين متباينين :

فأما المعاني التي تدل على أن (الرب) هو الكفيل بتربية الخلق و تعهده وقضاء حاجته وحفظه ورعايته بالطرق الخارجة عن النظام الطبيعي، فكانت لها عندهم دلالة أخرى مختلفة، وهم وإن كانوا لا يمتقدون إلا الله تعالى ربهم الأعلى بموجبها، إلا أنهم كانوا يشركون به في الربوبية الملائكة والجن والقوى الغيبية والنجوم والسيارات والا نبياء والا ولياء والا ممة الروحانيين.

وأما المعنى الذي يدل على أن ( الرب ) هو مالك الاثمر والنهي وصاحب السلطة العليا ، ومصدر الهداية والارشاد، ومرجع القانون

والتشريع ، وحاكم الدولة والمملكة وقطب الاجتماع والمدنية ، فكانت له عنده دلالة أخرى متباينة : وبموجب هذا المفهوم كانوا إما يمتقدون أن النفوس الانسانية وحدم رباً من دون الله ، وإما يستسلمون لربوبية تلك النفوس في شؤون الأخلاق والمدنية والسياسة مع كونهم يؤمنون إيماناً نظرياً بأن الله هو الرب ، هذا هو الضلال الذي مازالت تبعث لحسمه الرسل عليهم السلام من لدب فجر التاريخ، ولأجل ذلك بعث الله أخيراً محمداً عليه . وكانت دعوتهم جميماً أن الرب بجميع معاني الكلمة واحد ليس غير ، وهو الله تقدست أسماؤه . والربوبية ماكانت لتقبل التجزئة ولم يكن جزء من أجزائها ليرجع إلى أحد من دون الله بوجه من الوجوه ، وأن نظام هذا الكون مرتبط بأسله ومركزه وثيق الارتباط، قد خلفه الله الواحد الأحد، ومحكمه الفرد الصمد، وعلك كل السلطة والصلاحيات فيه الآله الفذ" الموحُّد! فلا يد لأحد غير الله في خلق هذا النظام ولا شريك مع الله في إدارته وتدبيره ولا فسيم له في ملكوته . وعما أن الله تمالى هو مالك السلطة المركزية ، فإنه هو وحده ربكم في دائرة ما فوق الطبيعة ، وربكم في شؤون المدنية والسياسة والأخلاق ، ومعبودكم ووجهة ركوعكم وسجودكم ، ومرجع دعائكم وعماد توكاكم ، والمتكفل بقضاء حاجاتكم ، وكذلك هو الملك ، ومالك الاك ، وهو الشارع والمقنن ، وهو الآمر والناهي . وكل ها تين الدلالتين للربوبية اللتين

قد فصلم إحداهما عن الأخرى لجاهليتكم ، هي في حقيقة الأمر قوام الالوهية وعمادها وخاصة إلهية الآله . لذلك لاعكن فصل إحداها عن الأخرى ، كما لايجوز أن يشرك مع الله أحد من خلقه باعتبار أيهما . وأما الاسلوب الذي يدعو به القرآن دعوته هذه فها هو ذا بعبارته:

(إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ الذي خلقَ السَّماواتِ والأَرضَ في ستة أَيامٍ ثُمَّ استوى عَلَى العَرَشِ بُغشي الليلَ وَالنهارَ يَطلُبهُ عَيْمًا والشَّمسَ وَالقَمرَ وَالنَّجومَ مُسخَّراتِ بأَمره ، أَلا لهُ الخَلْقُ وَالأُمرُ ، تَبارَكَ اللهُ رُبُّ العَالمينَ .)

( الأعراف: ١٥ )

(قُلْ مَنْ يَرِزَقْكُمْ مِنَ السَّاءِ وَالْأَرْضَ ، أُمَّنْ يَمِلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنَ يُخْرِجُ الْحِيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخْرَجُ الْمَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ ، المَيِّت مِنَ الحِيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ ، فَاذَا بَعِدَ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ . فَذَلِكُم اللّهُ رَبُّكُم الحِقُ ، فَاذَا بَعِدَ الْحَقِ إلا الضَّلالُ فَأَنَى تُصرفونَ ) (يونس: ٣١–٣٢) الحق السَّاوات والأرض بالحق يُكورُ الليبل على النَّهارِ ويُكورُ الليبل على النَّهارِ وينكورُ النَّهارَ عَلَى اللَّيلِ وسَخَّرَ الشَّمسَ والقَمرَ النَّهارِ وينكورُ النَّهارَ عَلَى اللَّيلِ وسَخَّرَ الشَّمسَ والقَمرَ

كُلُّ يجري لأَجَلِ مُسمَّى ً) ... (ذَلِكُم اللهُ رَبُّكُم ْ لَهُ الملكُ ، لا إِلٰهُ إِلاَّ هُو َ فَأَنَّى تُصرَفُونَ . ) (الزمر: ٥٠٥) (اللهُ الذي جَعلَ لَكُم اللَّيلَ لِتَسكُنوا فيه والنَّهارَ مُبصِراً) (ذلكُم اللهُ ربُّكُم خَالَقُ كُلِّ شيءِ لا إِلٰهَ إِلاَّ هُو ۖ فَأُنِّي تُوْفَكُونَ).. (اللهُ الذي جَعلَ لَكُمُ الأَرضَ قُراراً وَالسَّماءَ بِنا ۚ وَصَورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيباتِ ، ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالمينَ . هوَ الحيُّ لا إِلٰهَ إِلاَّ هو فَاتَّدَعُوهُ مُخلصين لهُ الدينَ . ) ﴿ غَافَر : ٢١ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٠٥٢) (وَاللهُ خَلَقَكُم منْ ترابِ ) ... (يو لجُ اللَّيلَ في النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ والقَّمَرَ كُلُّ يَجِرِي لأجــل مُسمَّى، ذلِــكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لهُ المُلكُ وَالذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُو نِهِ مَايُلِكُونَ مِن قطميرٍ . إِنْ تَدْعُوهُم لايسمَعُوا دعاءً كم وَلُو سَمَعُوا مَااستُجَابُوا لَكُمْ وَيُومَ القيامَةِ يَكَفُرُونَ بشِركَكُم.) (فاطر: ١١ و ١٣ - ١٤)

(ولهُ منْ في السَّماواتِ وَالأرضَ كُلُّ لهُ قَانَتُونَ ) ... ( صَرَبَ لَكُم مثلاً مِن أنفُسكم هَلَ لكم عما ملكت أَمِمَانُكُمْ مِنْ شُرِكَاءً فيها رَزَقناكُم فأنتم فِيه سواءٌ تَخـــافونهم كَخيفتكم أنفُسكم كذلكَ نُفَصِّلُ الآيات لقــوم يَعْقِلُونَ • بُلُ اتَّبِعَ الذينَ ظَلَمُوا أُهُواءَهُم بغَيْرِ عَلَم ) ... ( فأَ قَمْ وَجَهَكَ لِلدين حَنيفاً فطرَةَ اللهِ التي فَطرَ النَّاس عَلَيها ، لا تَبديلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلكَ الدينُ القيِّمُ وَلكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُعلمونَ . ) (الروم: ٢٦ و ٢٨ - ٢٩ ، ٣٠) (وَمَا قَدروا اللهَ حَـقَ قَـدرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قُبضَتُـهُ يومُ القيَّامَةِ وَالسَّماواتُ مطوياتٌ بيمينهِ سُبحانهُ وتعالى عما يشر كون .) (فَللهِ الحمدُ رَبِّ السَّماوَات وَرَبِّ الأَرْض ربِّ العالمينَ.وله الكبرياء في السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَكْمِ . ) (رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِينِهِمْ فَاعْبِدُهُ وَاصطَبِر العِبَادَيْهِ مَل تَعلَم لَه سمياً .) ( مریم : ۲۵)

(وَلَّهُ غَيبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيهِ يُرجَعُ الْأَمرُ كُلُّهُ الْأَمرُ كُلُّهُ فَاعَبُدُهُ وَتُوكَ لَلْهُ إِلَّامِ مُلِكِمٍ ) (هود: ١٢٣)

(رَبُّ المَشرِق ِوَالمغربِ لا إلهَ إلا هو فاتَخذه وكيلا) ( المزمل : ٩ )

(إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُ كُمُ أُمَّةً وَاحدَةً وأَنَا رَبُّكُم فَاعبُدون وَتَقطَّعُوا أُمرَهُم بينهم كُلُ إِلينا رَاجِعُونَ . ) ( الانبيا : ٩٣-٩٢ )

(اتَّبعوا ما أُنزِلَ إليكم مِن ربِّكم ولا تتَّبعوا من دونه أولياءً.)

(قُلْ يَاأُهِلَ الكِكتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَة سُواءِ بَيْنُا وَبِينَكُمُ الْحَالُوا إِلَى كُلِمَة سُواءِ بَيْنُا وَبِينَكُمُ اللهُ وَلا يَشْرِكَ بِهِ شَيئاً وَلَا يَتَخِذَ بَعضنا أَلا تَعبُد َ إِلا اللهُ وَلا نُشرِكَ بِهِ شَيئاً وَلَا يَتَخِذَ بَعضنا بَعضاً أَرْبَاباً مِن دُونِ الله .)

رَبُعضاً أُرْبَاباً مِن دُونِ الله .)

(قُلُ أُعُوذُ بِرَبِ الناسِ . مَلكِ الناسِ . إلهِ النّاسِ .) ( الناس : ١ - ٢) فَنْ كَانَ يَرجو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ عِمْلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةً دَبِّهِ أَحُداً . ) (الكهف: ١١٠)

فبقراءة هذه الآيات بالترتيب الذي سردناها به ، يتبين للقارى وأن القرآن يجمل ( الربوبية ) مترادفة مع الحاكمية والملكية ( Sovereignty ) ويصف لنا ( الرب ) بأنه الحاكم المطلق لهذا الكون ومالكه وآمره الوحيد لاشريك له.

وبهــــذا الاعتبار هو ربنا ورب العالم بأجمـــه ومريينــا وقاضي حاجاننا .

وبهذا الاعتبار هو كفيلنا وحافظنا ووكيلنا.

وطاعته بهذا الاعتبار هي الأساس الفطري الصحيح الذي يقوم عليه بنيان حياتنا الاحتماعية على الوجـه الصحيح المرضي ، والصلة بشخصيته المركزية تسلك شتى الأفراد والجماعات في نظام الأمة .

وبهذا الاعتبار هو حري بأن نعبده نحن وجميع خلائفه ، ونطيعه ونقنت له .

وبهذا الاعتبار هو مالكنا ومالك كل شيء وسيدنا وحاكمنا . لقد كان العرب والشعوب الجاهلية في كل زمان اخطأوا – ولا يزالون يخطئون إلى هذا اليوم – بأنهم وزعوا هذا المفهوم الحامع الشامل للربوبية على خمسة أنواع من الربوبية ، ثم ذهب بهم الظن والوم أن تلك الا نواع المختلفة للربوبية قد ترجع إلى ذوات مختلفة ونفوس شتى ، بل ذهبوا إلى أنها راجعة إليها بالفعل . فجاء القرآن فأثبت باستدلاله القوي المقنع أنه لا بجال أبداً في هذا النظام المركزي لا ن يكون أمر من أمور الربوبية راجعاً \_ في قليل أو كثير \_ إلى غير من بيده السلطة العليا ، وأن مركزية هذا النظام نفسها هي الدليل البيتن على أن جميع أنواع الربوبية مختصة بالله الواحد الا بحد الذي أعطى هذا النظام خلقه .

ولذلك فان من يظن جزءاً من أجزاء الربوبية راجعا إلى أحد من دون الله ، أو يرجمه إليه ، بأي وجه من الوجوه ، وهو يميش في هذا النظام ، فانه يحارب الحقيقة ويصدف عن المواقع ويبغي على الحق ، وباتي بيديه إلى التهلكة والخسران عا يتعب نفسه في مقاومة الحق الواقع .